

سلسلة للتثقيف لصحيمن خلال تعاليم الدين

إعسلاعة النعسزيزالقة باتباع أنماط الحياة الإسلامية



ملسلة للشقيد الصي من خلال تعاليم الدين

إعسلاعية التعسيرالصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية





مُنظمَة الصِّحَة العَالميَّة المُصتب الإقليَّ عي الشرق المتوسَط



بشر المالخ الحبية

بقلم

المدرا يوتيم لمنظمة الصحة العالمية مشرود المتوسّط

لقد أُسْبَغَ الله سبحانَهُ على الإنسانِ نِعَمَهُ: ظاهرةً وباطنة ، وكانَ مِنْ أَجَلِّ هذهِ النِعَم ، نعمةُ الصحة ، التي بَيَّنَ لنا النبيُّ عَلِيْكُ أُنَّها إحدىٰ نِعْمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ مَعْبُونٌ فيهما كَثيرٌ مِنَ الناس . وقانونُ الله سُبْحانَهُ في النِعَمِ ثابتٌ لا يَتَغَيَّر : ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَها على قومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا ما بَأَنْفُسِهِم ! ﴾ .

فإذا أُحْسَنَ الإنسانُ الاستفادة مِنْ نعمةِ الصحةِ والحفاظَ عَلَيْها ، وَعَمِلَ على تَعْزيزِها وتَقْوِيَتِها وتَنْمِيتِها ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعُرْوَةِ الوُثْقَىٰ ، واسْتَمْتَعَ بِخَيْراتِ العافيةِ وبركاتِها ، وَنَعِمَ بالنجاةِ من عامَّةِ الأَمْراضِ والأَسْقام .. وَإِنَّما يُفْلِحُ فِي ذٰلك إذا سَلَكَ في حياتِهِ سُلوكاً يُعَزِّزُ صِحَّتَه ، وَاتَّبَعَ في عامِّةِ الأَمْراضِ والأَسْقام .. وَإِنَّما يُفْلِحُ في ذٰلك إذا سَلَكَ في حياتِهِ سُلوكاً يُعَزِّزُ صِحَّتَه ، وَاتَّبَعَ في معاشِهِ أُسلوباً يَزيدُ مِنْ رصيدِه الصِحِّيّ ، وعَمِلَ على اللُجوءِ إلى الوقايةِ التي هي خيرٌ مِنْ قناطيرِ العِلاج .

وأمًّا مَنْ طَغَىٰ ، وآثَرَ الاسْتِغْراقَ فِي المَلَذَّاتِ غَيْرَ آبِهِ بِمَا يكُونُ لِهَا مِنْ عَواقِبَ سَيِّفَة ، واتَّبَعَ فِي حياتِهِ نَمَطاً سَبِلْبيًّا مُنافِياً للصحة .. فَأَقْبَلَ على مُعاقَرَةِ المُسْكِراتِ والمُحَدِّراتِ والتدخين ، وأُسْرَفَ فِي تَناوُلِ الأَطْعِمةِ المُحْدِثَةِ للسِمْنَة ، وأَكْثَرَ مِنَ التعرُّضِ للكُروبِ والانفعالاتِ الشديدة ، وَفَرَّطَ فِي فِي تَناوُلِ الأَطْعِمةِ المُحْدِثَةِ للسِمْنَة ، وأَكْثَرَ مِنَ التعرُّضِ للكُروبِ والانفعالاتِ الشديدة ، وَفَرَّطَ فِي إَعْطاءِ نَفْسِهِ قِسْطَها مِنَ الراحة ، وساهَمَ فِي إِفسادِ بِيئَتِهِ وَتَدْنيسِها .. فلا عَجَبَ فِي أَنْ تَخْتَلُّ مِوانِينُه ، وَتَعْتَورَهُ ضُروبُ الأَوْصابِ والأسقامِ جَزاءً وِفاقاً لِما جَنَتْهُ يَداه ، مُوانِينُه ، وَتَعْتَلُ صِحَّتُه ، وتَعْتَورَهُ ضُروبُ الأَوْصابِ والأسقامِ جَزاءً وِفاقاً لِما جَنَتْهُ يَداه ، هِ وما ظَلَمَهُمُ الله وَلٰكِنْ كانوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون ﴾ .

الفهرسة أثناء النشر: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إعلان عمان لتعزيز الصحة باتباع أنماط الحياة الإسلامية / إعداد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

أ\_ز، ٤٤ ص. \_ ( الهدي الصحي : سلسلة للتثقيف الصحي من خلال تعاليم الدين )

تعزيز الصحة 2. أنماط الحياة 3. أنماط الحياة الإسلامية أ . العنوان

ب . السلسلة

ISBN 92-9021-178-4 (NLM Classification: WS 120)

إعادة طبع 1000 نسخة، 1998 إعادة طبع 1000 نسخة، 2001 إعادة طبع ٢٠٠٠ نسخة - القاهرة ٢٠١١

ترحب منظمة الصحة العالمية بطلبات الحصول على الإذن باستنساخ أو ترجمة منشوراتها جزئياً أو كلياً . وتوجّه الطلبات والاستفسارات في هذا الصدد إلى السيد مدير الإعلام الصحي والطبي ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، ص . ب ١٥١٧ ، الإسكندرية ، ٢١٥١١ ، جمهورية مصر العربية ، الذي يسرُّه أن يقدم أحدث المعلومات عن أي تغييرات تطرأ على النصوص ، وعن الخطط الخاصة بالطبعات الجديدة ، وعن الترجمات والطبعات المكررة المتوافرة .

#### @ منظمة الصحة العالمية @ 1990

تتمتع منشورات منظمة الصحة العالمية بالحماية المنصوص عليها في البروتوكول الثاني للاتفاقية العالمية لحقوق الملكية الأدبية . فكل هذه الحقوق محفوظة للمنظمة .

وإن التسميات المستخدمة في هذه المنشورة ، وطريقة عرض المادة التي تشتمل علمها ، لا يقصد بها مطلقاً التعبر عن أي رأي لأمانة منظمة الصحة العالمية ، بشأن الوضع القانوني لأي قطر ، أو مقاطعة ، أو مدينة ، أو منطقة ، أو لسلطات أيَّ منها ، أو بشأن تعيين حدود أيٌّ منها أو تخومها .

ثم إن ذكر شركات بعينها ، أو منتوجات جهةٍ صانعةٍ معيَّنة ، لا يقصد به أنَّ منظمة الصحة العالمية تخصُّها بالتزكية أو التوصية ، تفضيلاً لها على ما لم يَردْ ذِكْرُه من الشركات أو المنتوجات ذات الطبيعة المماثلة .

تصميم الغلاف: أحمد مجدي عبد الرحمن

ولقد كانَ يُنْتَظَرُ بَعْدَ هذا التقدُّم التِكْنولوجيِّ الهائل الذي شَهِدَهُ العالَمُ في التشخيصِ والمعالجة ، أن يَنْحَسِرَ المرضُ في العالَم المُتَقَدِّمِ أيَّما انحِسار ، وأَنْ تَنْعَمَ الدُّولُ الغنيةُ بالصحةِ والمعافاة ، ولكن الأَمْرَ اقْتَصَرَ على أَنْ حَلَّ نَمَظٌ مِنَ الأَسقامِ مَحَلَّ نَمَظ ، واستمرَّ مِنْجَلُ المرضِ يَحْصُدُ سَنابِلَ العافية ، وَذَلَّ الإحصاءُ على أَنْ أَنَاطَ الحياةِ السيئةَ المنافيةَ للصحةِ في العالَمِ المتقدِّم ، هي المسؤولةُ الأولى عَمَّا وَذَلَّ الإحصاءُ على أَنْ أَنَاطَ الحياةِ السيئةَ المنافيةَ هذه الأمراضِ إلا باجْتِنابِ هذه السيئات ، والإقبالِ عبداً المناطِ الصالحةِ مِنْ عاداتِ الحياة .

وقد ضَمِنَ أُسلوبُ الرعايةِ الصحيةِ الأوليةِ ، وسيلةً مُهِمَّة لتوجيهِ الناسِ الوِجْهةَ المعزِّزة للصحة في أنماط حياتهم ، ألا وهي التثقيفُ الصحيّ ، ونَعْنِي به إِيصالَ الرِسالاتِ الصحيةِ إلى جميع الناس . وما أَكْثَرَ أُولُكُ الذين يُمْكِنُ أَن يَضْطَلِعوا بهذا التثقيفِ ، كالمُدَرِّسِ في مَدْرَسَتهِ ، وشَيْخ القبيلةِ في قبيلتِه ، ورَبَّةِ البيتِ في أُسْرَتِها ، والعُمْدَةِ في مَضافَتِه ، والخطيبِ في مَسْجِدِه ، والقِسيّسِ في قبيلتِه ، ورَبَّةِ البيتِ في أُسْرَتِها ، والعُمْدَةِ في مَضافَتِه ، والخطيبِ في مَسْجِدِه ، والقِسيّسِ في كنيستِه . ولكنَّ المُهمَّ قَبْل كُلِّ شيء ، إعدادُ هذهِ الرسالاتِ الصحية ، بِحَيْثُ تكونُ واضحةً ومفهومةً ومُقْنِعةً وسَهْلَة التطبيق . ومِنْ فَضْلِ الله علينا وعلى النّاس أن سُكّانَ هذا الإقليم ، مازالوا يستَجيبونَ لِداعِي الدِينِ إذا دَعاهُمْ لِمَا يُحْييهِمْ ، وأن التوجهاتِ الدينيةَ التي تُتَّصِلُ بِأَنْماطِ الحياةِ وسلُوكِيَّاتِ الإِنْسانِ عديدةٌ ومُباشِرة .. فَهُنا دعوةٌ إلى عَدَم الإسرافِ في الطعامِ والشراب .. وهناكَ تُفْمنيلُ للمُؤْمنِ القَويً عن ظُهورِ الفسادِ في البِّر والبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أيدي الناس .. وهنالكَ تَفْضيلُ للمُؤْمنِ القَويً عن الضَررِ والضيرار ، وعَنْ إلحاقِ الأذى بالنَفْسِ والغَيْر ، في على المُؤْمنِ التوجيهاتِ الرَّبَانِيَّةِ التي تُصحَحُ مَسيرةَ الإنسانِ في كُلُّ خُطُوهٍ من خُطُواتِ حياتِه . قائمةٍ طويلةٍ مِن التوجيهاتِ الرَّبَانِيَّة التي تُصحَحُ مَسيرةَ الإنسانِ في كُلُّ خُطُوهٍ من خُطُواتِ حياتِه .

إِنَّ مِنْ أَهَمِّ مَا يُحَقِّقُ إِنسانيةَ الإِنسان ، أَنْ يكونُ حُرَّاً فِي اتَّخاذِ القرار . وهُوَ إِنَّما يُفْلِحُ فِي اتَّخاذِ القرارِ المُناسِب بَعْدَ أَنْ تَتَّضِحَ أَمامَهُ الصورةُ بجميعِ أبعادِها ، وَيَتَبَيَّنَ لَهُ المَنْحَى الفاسِدُ مِنَ المَنْحَى القرارِ المُناسِب بَعْدَ أَنْ تَتَّضِحَ أَمامَهُ الصورةُ بجميعِ أبعادِها ، وَيَتَبَيَّنَ لَهُ المَنْحَى الفاسِدُ مِنَ المَنْحَى الفاسِدُ مِنَ المَنْحَى الفاسِدُ مِنَ السُلُوكِ النافِع . وَإِنَّ مِنْ أَوْجَبِ واجباتِ العُلَماء ، أَنْ يُمَكِّنُوا كُلَّ السَالِ فِي صيغةٍ واضحةٍ مُباشِرة . إنسانٍ مِن اتِّخاذِ القرارِ الصائب بِأَنْ يَضَعُوا بَيْنَ يَدَيْهِ كُلَّ التفاصيلِ فِي صيغةٍ واضحةٍ مُباشِرة .

مِنْ أَجْلِ ذلك تَداعى المكتبُ الإقليميُّ لِشَرْقِ المتوسطِ في منظمةِ الصحةِ العالمية ، والمنظمةُ الإسلاميّةُ لِلْعُلومِ الطِبيَّة ، والمجمعُ الملكيُّ لبحوث الحضارةِ الإسلامية - مؤسسة آل البيت ، إلى إقامةِ نَدْوَةٍ لِلِراسةِ هذا الموضوع ، يَشْتَرِكُ فيها نُخْبةٌ مِنَ الفُقَهاءِ والخُبَراء ، ويكونُ مِنْ ثَمَراتِها الطيّبةِ إعدادُ مادَّةٍ عِلْمِيَّةٍ مُفَصَّلة ، تُبَيِّنُ أَنْماطَ الحياةِ الإيجابيَّةِ الخيِّرة التي يَأْمُرُ بِها الدين ، ويُحقِّقُ البيّاعُها حِفْظَ صِحَّةِ الإنسان وتعزيزها ، كَا تُبيِّنُ أَمَاطَ الحياةِ السلبيَّة السيِّئة ، التي يَنْهي عنها الدين ، ويُحقِّقُ ويُحقِّقُ اجْتِنابُها خَلاصَ الإنسانِ مِنْ عادِيَةِ الأَمْراضِ والأَسْقام .

وقد قام الأخ الأستاذ الدكتور محمد الهواري بإعداد أوراق العمل الرئيسية ، وشاركة في إعداد بعض مادّتها الأولية الأخ الأستاذ الدكتور محمد عبد العال عثمان . كما ألقى عدد من الأساتذة الأجلّاء المشاركين في الندوة عدداً من البحوث القيّمة التي شكَّلَتْ إضافَةً ثَمينَةً إلى وَثَائِقِ العَمَل . وتم الاتّفاق في ختام الندوة على أن تقوم المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بنشر أوراق العمل ، وبحوثِ الأساتذةِ المشاركين في الندوة ، ومداولاتِ مجموعاتِ العمل والندوة ككُل ، في كتابٍ جامع نرجو أن يصدر بإذن الله قريباً .

ثم رأى المكتبُ الإِقليميُّ أن يُصدرَ هذا الكتيّبَ الوجيز الذي بين يديك ، فعَهِدَ إلى الأخ الدكتور الهواري بتلخيصِ وصياغةِ أهمِّ ما توصَّلَتْ إليه الندوة ، وقامَ الإِخوةُ في كليةِ الشريعةِ بالجامعةِ الأردنية بتخريج بعضِ الأحاديثِ الشريفة وتحقيقها . ثم تَولَّى الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط تخريجَ سائِر الأحاديثِ وتحريرَ الوثيقةِ وإخراجَها في صيغتِها النهائية .

وإنا لنسألُ الله العليمَ الحكيمَ ، أن يَنْفَعَ بهذه الحلقة من حَلَقَاتِ سلسلةِ الهَدْيِ الصحي كما نَفَعَ بسابقاتِها ، وأن يجعلَها في صَفَحَاتِ كلِّ مَنْ ساهَمَ في إعدادِ الندوةِ وإقامَتِها وإنجاحِها ، وأن يُوفِّقَ البشريةَ جَمعْاءَ إلى الاستفادةِ من هذا الهَدْي الكريم .

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ، وَلِيُوفِّيُّهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُون ﴾ .



يني الغزالجي

### البيان الختامي لذوة أنماط الحياة الإسلاَمة وَأَرْها في <sub>ا</sub>لسَمية الصِحِية وَسَمية الإنسان بوج،عام

عمَّان ، المملكة الأردنية الهاشمية ١٩ – ٢٢ من ذي القعدة ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٣ – ١٩٨٩/٦/٢٦ م

إيماناً من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بأن الصحة هي المعافاة الكاملة للإنسان بدنياً ونفسياً واجتماعياً ، ونظراً إلى أن الإسلام قد اعتبر هذه النظرة إلى المعافاة لازمةً من لوازم العقيدة والشريعة ، وضعها المسلمون في عصرهم الزاهر موضع التطبيق العملي فقدموا الدليل المحسوس على نجاحها على أرض الواقع الملموس ، ونظراً إلى مردود أنماط الحياة على صحة الفرد والجماعة ، وإلى تمينز أنماط الحياة التي يدعو إليها الإسلام في هذا الصدد ، فقد دعا المكتب ، بالاشتراك مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤسسة آل البيت ، إلى عقد ندوة عن أنماط الحياة الإسلامية وأثرها في التنمية الصحية وتنمية الإنسان بوجه عام ، وذلك إسهاماً في تقديم هذا الإرث الحضاري لتلبية حاجة الإنسانية جمعاء .

وقد انعقدت الندوة بحمد الله وفضله بتاريخ ١٩ - ٢٢ من ذي القعدة ١٤٠٩ ، الموافق ٢٣ - ٢٦ حزيران / يونيو ١٩٨٩ م في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية ، برعاية كريمة من سمو الأمير الحسن بن طلال ولي العهد ، وافتتحها نيابة عن سموه معالي وزير الصحة . وشارك فيها نخبة من الأطباء والعلميين والفقهاء والدعاة والتربويين والمفكرين والاقتصاديين والاجتماعيين والكتاب والصحفيين ، إلى جانب ممثلي الهيئات المنظّمة .

وأُلقيَتْ في مفتتح الندوة كلمات لمثل راعي الحفل معالي الدكتور زهير ملحس ، ولرئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي ، وللمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق البحر المتوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري . وقد قررت الندوة اعتبار هذه الكلمات ضمن وثائق عملها .

والثقافة ، ومؤسسة نور الحسين ، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ومجلس المنظمات الإسلامية بالأردن ، وجمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب ، والجمعية العربية للتربية الإسلامية ، والمركز الإسلامي في آخن ، واتحاد الطلبة المسلمين في أوروبا ، واتحاد العمال المسلمين في أوروبا ، والجمعية الإسلامية العالمية للصحة النفسية .

ودعت الندوة جميع المنظمات المعنية بموضوعها إلى التعاون فيما يحقق أهدافها .

وأوصت الندوة المكتبَ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بتنسيق عملية المتابعة لتنفيذ توصياتها وإعلان عمان .

كما قرر المؤتّمِرون توجيه برقيات شكر إلى جلالة الملك الحسين المعظم لاستضافة الأردن للندوة ، وإلى سمو الأمير الحسن بن طلال ولي العهد على رعايته الكريمة للندوة ، وإلى معالي الدكتور زهير ملحس وزير الصحة لتكرمه بافتتاح الندوة ، وإلى معالي الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد رئيس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية – مؤسسة آل البيت ، ووزير التعليم العالي على جهده المشكور في إنجاح الندوة .

واختُتِمت الندوة بتلاوة هذا البيان في الساعة الثانية عشرة من يوم ٢٢ من ذي القعدة ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٦/٦/٢٦ م .

واطلّع أعضاء الندوة على أوراق العمل المعدّة من قَبْل ، ووجدوا بها جهداً مشكوراً وإسهاماً غنياً ، ثم اتفقوا على خطة العمل ومراحله ، فكان أن انقسم الأعضاء إلى أربع مجموعات تجتمع فرادى كل مساء ، لتدرس كل منها حصتها ، ثم تجتمع جميعاً في جلسة الصباح ، لتقدم كل لجنة تقريرها ، وتتم المناقشة العامة الشاملة .

واستبانت الندوة منذ البداية أن الإيمان بالله هو الأساس والمرتكز في أنماط الحياة ، والمحور الذي تدور حوله وتنبثق منه إيجابيات لا حصر لها في كل مجالات الحياة ، بما في ذلك صحة الإنسان الجسمية والنفسية والروحية ، وتنمية حياته وإغناؤها بوجه عام .

وكان الجهد الأول حصر أنماط الحياة الإسلامية في شتى المجالات ، وتأصيل نسبتها للإسلام عن طريق الدليل القرآني والحديث النبوي . أما الجهد التالي فكان استقراء المصالح المجتلبة والمفاسد المدفوعة باتباع تلك الأنماط ، سواء بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع والبشرية عامة ، في مجالات صحة النفس والجسم ، وسلامة العلائق الاجتماعية والإنسانية . وأما الجهد الثالث فكان محاولة وضع خطة عمل أو أكثر ، للدخول بذلك أو ببعض منه إلى حوزة التطبيق المدروس ، برهاناً على أثره وبدايةً لإصلاح الحياة على هداه .

كذلك رأت الندوة إحالة ثبت أعمالها إلى لجنة مصغرة ومركزة ، لسبك صياغتها وضبط نصوصها من الكتاب والسنة ، وتخريج أحاديثها للاستناد إلى الصحيح منها ، وإصدار ثبت وثيق بها في أقرب فرصة إن شاء الله .

كا رأت الندوة أن يستمر التعاون بين المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية – مؤسسة آل البيت ، لمتابعة العمل في مجال الكشف عن تعاليم الإسلام التي تلبي حاجة الإنسانية لضبط مسارها وتصويب اتجاهها وترشيد جهودها في اتجاه الصحة للجميع بمفهومها العريض ، وتناولها للإنسان تناولاً شاملاً لمكوناته المادية والنفسية والروحية التي لا يمكن فصل أي منها عن الآخر .

وقررت الندوة إصدار وثيقة باسم « إعلان عمان لتعزيز الصحة » لوضع ما نوقش في جلسات الندوة موضع التنفيذ .

ورحبت الندوة بالتعاون المقترح بين المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية – مؤسسة آل البيت ، وبين المنظمات التي أبدى ممثلوها في الندوة استعداداً للتعاون ورغبةً فيه ، وعلى الأخص المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم

# إعسلاع يستال يعسر يزالصحة

إن ندوة أنماط الحياة الإسلامية وأثرها في التنمية الصحية وتنمية الإنسان بوجْه عام ، المنعقدة في عمان بتاريخ ١٩ – ٢٢ من ذي القعدة ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٣ – ٢٦ حزيران / يونيو ١٩٨٩ م ، تصدر الإعلان التالي لتعزيز الصحة ، في سبيل تحقيق الصحة للجميع بحلول سنة ألفين ميلادية .

وقد انعقدت الندوة تلبية للحاجة الملحّة في إقليم شرق البحر المتوسط ، إلى صياغة الرسالات الصحية إلى أبنائه باللغة التي يفهمونها ويستجيبون لها ، وإلى العمل على تعزيز الصحة استفادةً من الروح الإيمانية التي تصبغ مواطنيه ، وتجعل من الدين مرجعاً ومحركاً لحياتهم ، وانطلاقاً من التراث الصحي العريق الذي ساهمت به شعوب هذا الإقليم في الحضارة الإنسانية ، ومن أهداف منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تحقيق الصحة للجميع ومن إعلان ( ألما آتا ) حول الرعاية الصحية الأولية ، ومن قرار جمعية الصحة العالمية المتعلق بالبعد الروحي :

- أولاً الصحة نعمة من الله ، ومغبون فيها كثيرٌ من الناس ، كما جاء في الحديث الشهيف .
- ثانياً والصّحة عنصرٌ من عناصر الحياة ، لا يَكتَمِلُ إلا بتوافر العناصر الرئيسية الأخرى مثل : الحرية ، والأمن ، والعدالة ، والتعليم ، والعمل ، والكفاية ، والمأكل ، والمشرب ، والملبس ، والمسكن ، والزواج ، وصحة البيئة .
- ثالثاً يستطيع الإنسانُ حفظَ صحته ، بأن يحافظ على الميزان الصحي في حالة اعتدال ، فلا يَطغَى في هذا الميزان ولا يُخسِرَ الميزان ، التزاماً بما أمر به القرآن الكريم .
- رابعاً لكل إنسان رصيدٌ صحي ، ينبغي له أن يُنمّيه ليستمتع بالمعافاة الكاملة ، ويأخذ من صحته لمرضه ، كما ورد في الحديث الشريف .
  - خامساً لنمط الحياة الذي يتبعه الإنسان أثرٌ رئيسي على صحته وعافيته .

## الوثيفة لمليحفة بإعلان عمّان

- وجل ، بل هي أعظم نعمةٍ بعد الإيمان ، وهي \_ مع الأمن والحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية \_ ضمانُ الحياة الطيبة .
- ١ الصحةُ نعمةٌ من أعظم نعم الله عز
- كثيرٌ مِنَ الناس: الصِحَّةُ والفَراغ(١) » • قال عَلَيْكُ : « مَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ

اليَقينِ خَيْراً مِنْ مُعافاةٍ (٢) »

• قال عَلَيْكُ : « نِعْمتَان ، مَغْبُونٌ فيهما

- قال عَيْكُم آمِناً " مَنْ أَصْبِحَ مِنْكُم آمِناً في سِرْبهِ ، مُعافى في جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّما حِيزَتْ لهُ الدُنيا بِحَذافيرِ ها<sup>(۳)</sup> »
- ٢ والمحافظة على نعمة الصحة والاستزادة منها تكون بشكرها ، وذلك بالعمل على حفظها وتعزيزها ، وبعدم انتهاج سلوك أو الإقدام على تصرف يؤدي إلى التفريط بها أو تبديلها وتغييرها،
- قال تعالى : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأْزِيدَنَّكُمْ ﴾(١)
- قال تعالى : ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ﴾(٥)
  - رواه البخاري عن ابن عباس والترمذي وابن ماجة وأحمد .
    - رواه ابن ماجة عن أبي بكر .
  - رُواه الترمذي عن عبد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه وقال حديث حسين .
    - سورة إبراهيم : ٧ .
    - (٥) سورة الأنفال : ٥٣.

- سادساً تشتمل أنماط الحياة الإسلامية على كثير من الأساليب الإيجابية المعززة للصحة ، وتأبى جميع السلوكيات السلبية المنافية للصحة .
- سابعاً الإسلامُ كما يعرّفه القرآن هو الفطرةُ التي فَطَرَ اللهُ الناسَ عليها. فالالتزامُ بأنماط الحياة الإسلامية هو تحقيق لطبيعة الإنسان الأصيلة ، وانسجامٌ مع سنن الله في الجسم والنفس ، وفي الفرد والأسرة والمجتمع ، وفي الإنسان وبيئته .
- ثامناً تشتمل الوثيقة التي تُعَدُّ للإلحاق بهذا الإعلان ، على قائمة بأنماط الحياة الإسلامية المستخرَّجة من القرآن والسنة ، ذاتِ الأثر في التنمية الصحية وتنمية الإنسان بوجه عام ، وهي تؤلف جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان .
- تاسعاً تدعو الندوة جميع المنظمات الدولية ، والحكومات ، والمنظمات الطوعية وغير الحكومية ، إلى العمل على تعزيز الصحة من خلال تشجيع أنماط الحياة الإيجابية ، ولا سيما:
- ١ التعريف بأنماط الحياة الإسلامية المعزِّزة للصحة ، والدعوة إليها من خلال القنوات المناسبة لَظروف كل بلد .
- ٢ توفير الشروط المواتية لتعزيز الصحة وأنماط الحياة الصحية ؛ وعدم مخالفتها بالإعلان عن الأنماط المنافية للصحة ، أو بدعم إنتاج المواد الضارة بالصحة ، أو بالترويج للسلوكيات المخالفة للصحة .
- ٣ تشجيع تنمية المجتمعات المحلية تنميةً شاملة ، ودعمها في تحقيق احتياجاتها الأساسية بالاعتاد على النفس ، باعتبار ذلك مدخلاً عملياً لتطبيق أنماط الحياة الصحية .
- ٤ إعادة توجيه المؤسسات الصحية والتعليمية والتثقيفية والإعلامية ، بما يتماشي مع تعزيز الصحة وتشجيع أنماط الحياة الصحية ، ولاسيَّما ما ورد منها في الوثيقة الملحقة بهذا الإعلان .
- ٥ إعادة توجيه مؤسسات التعليم الصحى ، بما يضمن إضفاء الطابع الإنساني على المهن الصحية ، ويجعل المهنة الصحية رسالةً لا مجرد
- ٦ تخصيص عُقْد لتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة تضعها الجهات المعنية لتطبيق أنماط الحياة الإسلامية .

فإن ذلك التبديل أو التغيير يؤدي إلى زوال نعمة الصحة ، والعقوبة بالمرض .

- ٣ والتغذيةُ الصحية هي التغذية المتوازنة ، تحقيقاً للميزان الذي وضعه الله في كل شيء .
- ٤ وتحرِّي الغذاء الطيب واجتنابُ الغذاء الخبيث . . ضمانةً للصحة .

- مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ العِقاب ﴾(٦)
- قال تعالى : ﴿ وَوَضَعَ المِهزانَ ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي المِيزان ، وَأَقِيموا الوَزْنَ بالقِسْطِ ، ولا تُخْسِروا المِيزان(Y) ﴾

• قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ الله

- قال تعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَارَزَقْناكُمْ (^) ﴾
- قال تعالى : ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ خلالًا طَيِّباً (٩) ﴾
- قال تعالى : ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ (١٠)
- قال تعالى : ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما ٥ - والامتناع عن الغذاء الطيب ، بلا مبرِّر مشروع ، أمرٌ مُنافٍ للصحة ، أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ (١١) ﴾ ولا يسمح به الإسلام .

٦ - والتغذيةُ الصحيةُ هي أولاً التغذية المتوازنة من حيث الكُمّ ؛ فالإسراف في الغذاء مضرٌّ بالصحة ، لما يؤدي إليه من أمراض فرط التغذية (أمراض المَتْخَمَة) وهو مخالف لتعاليم الإسلام .

• قال تعالى : ﴿ وَكُلُوا واشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا(۱۲) ﴾ • قال تعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما

• قال عَلِيلَةِ : « مَا مَلاَّ آدَمِيُّ وَعَاءُ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْماتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ (١٤) »

رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ (١٣) ﴾

- قال عَلَيْتُهُ : « إِن أَكْثر الناس شِبَعاً في الدنيا ، أطوَلُهم جوعاً يوم القيامة (١٥) »
- قال عَلَيْكُ : « طَعامُ الواحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَّرْبَعَةَ ، وَطَعامُ الأَّرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةُ (١٦) »
- قال عَلِيْكُ : « المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى واحِدٍ والكافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أمعاء (۱۷) »

• قال تعالى : ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ٧ - والتغذيةُ الصحيةُ هي ثانياً التغذيةُ فِيها دِفْءُ وَمَنافِعُ وَمِنْها المتوازنة من حيث المحتوى ؛ وهي

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>۱۳) سورة طه: ۸۱.

<sup>(</sup>١٤) رواه الترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب وقال حديث حسن.

<sup>(</sup>١٥) رواه ابن ماجة عن سلمان .

<sup>(</sup>١٦) رواه مسلم عني جابر .

<sup>(</sup>١٧) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢١١ .

<sup>(</sup>V) mere ll الرحمن : ٧ - ٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة: ١٦٨ . (١٠) سورة الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة : ٨٧ .

تشتمل على مزيج من مختلف أنواع الأغذية التي أنعم الله بها على عباده، لسد حاجة الجسم من البروتينات والدهنيات والسكريات والأملاح والفيتامينات وغيرها.

تَأْكُلُون(١٨) ﴾ .

- قال تعالى : ﴿ وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (١٩) ﴾ .
- قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ البَحْرَ
  لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا (٢٠) ﴾ .
- قال تعالى : ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَرْعِ
  والزَيْتُونَ والنَخِيلَ وَالأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ
  الثَمَرات (٢١) ﴾
- قال تعالى : ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنَاً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِين(٢٢) ﴾
- قال تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَوَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ(٢٣) ﴾
- قال تعالى : ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ (٢٤) ﴾
- قال تعالى : ﴿ وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُون (٢٥) ﴾

- عن أُمِّ أَيمَنَ أَنها غَرْبَلَتُ دقيقاً فَصَنَعَتْهُ للنبيِّ عَلَيْكُ رَغِيفاً فقال : ما هذا ؟ فقالتْ : طَعامٌ نَصْنَعُهُ بأَرْضِنا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفاً ؛ فقالَ : رُخِيفاً ؛ فقالَ : رُخِيهِ فِيهِ ثُمَّ اعْجِنِيه (٢٦) .
- قال تعالى : ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا(٢٧) ﴾
  - قال عَلَيْكُ : « غَطُّوا الإِناء (٢٨) »
- قال عَلِيْنَةُ : «خَمِّرُوا [غَطُّوا] الطَعامَ والشَرابِ(٢٩) »
- قال تعالى : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابِ(٣٠) ﴾
- قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً(٣١) ﴾
- قال تعالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (٣٢) ﴾

٨ - ويفضل الإسلام الأغذية الكاملة ،

على الدقيق المنخول .

٩ - ولا يجوز تناول ما نص أهل الذكر

١٠ - ويأمر الإسلام بستر الطعام وعدم

تعريضه إلى التلوث .

١١ - والماءُ الذي ينزله الله من السماء

وللتطهير والتنظيف .

طاهرٌ نظيف، صالحٌ للشرب

من الأطباء على أن من شأنه أن يُحدث

الضرر لأن في ذلك عدواناً لا يجوز .

فيرجح مثلاً استعمال الدقيق الكامل

<sup>(</sup>٢٦) رواه ابن ماجة عن أم أيمن .

<sup>(</sup>۲۷) سورة المائدة : ۸۷ .

<sup>(</sup>۲۸) رواه ابن ماجة عن جابر .

<sup>(</sup>٢٩) رواه البخاري عن جابر .

<sup>(</sup>۳۰) سورة النحل : ۱۰ .

<sup>(</sup>٣١) سورة الفرقان : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣٢) سورة الأنفال : ١١ .

<sup>(</sup>۱۸) سورة النحل : ٥ .

<sup>(</sup>١٩) سورة الحج : ٣٦ .

<sup>(</sup>۲۰) سورة النحل : ۱٤ .

<sup>(</sup>٢١) سورة النحل ١١ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة النحل : ٦٦ .

<sup>(</sup>۲۳) سورة النحل : ٦٩ .(۲٤) سورة الأنعام : ١٤١ .

<sup>(</sup>٢٥) سورة يس : ٣٣ .

- ١٢ ولا يجوز للمسلم أن يلوَّث الماء ولاسيما الماء الراكد ، فلا يحل له أن يبول فيه ، ولا أن يتبرز فيه ، ولا حتى أن يغتسل فيه إن كان راكداً .
- قال عَلِيْكُ : « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الرَاكِد (٣٣) »
- قال عَلَيْهِ : « لا تَبُلْ في الماء الدائِم [ الراكِد ] الَّذي لا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ منه (۳٤) »
- قال عَلَيْهُ: « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ ثم يغتسلُ فيه (٣٥) »
- قال عَلَيْهِ : « لا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ [الراكِد] وَهُوَ جُنْبٌ (٣٦) »
- قال عَلَيْنَهُ : « اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَلاثَ : البرازَ في المَوارِدِ وقارِعَةِ الطَريقِ والظِلِّ (٣٧) »
- قال عَلِيلَةٍ : « أَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وَخَمُّرُوا ١٣ - وعلى المسلم أن يحفظ الماء من أن [ غَطُّوا ] الطَعامَ والشَراب (٣٨) » تسقط فيه الحشرات المؤذية وغيرها مما ينقل عوامل المرض
- قال عَلِيْهُ : « الطَّهورُ شَطُرُ ١٤ - والنظافةُ العامة ركنٌ من أركان الإيمان (٣٩) » الصحة يأمر به الإسلام، وذلك

- (٣٣) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة .
- (٣٤) رواه مسلم عن أبي هريرة .
- (٣٥) رواه أبو داوود عن عبد الله بن مغفل.
- (٣٦) رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة . (٣٧) رواه أبو داوود عن معاذ بن جبل.
  - (٣٨) رواه البخاري عن جابر .
- (٣٩) رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري.

بالاغتسال (غُسل الجمعة وغُسل الجنابة ) وبالوضوء مراراً كل يوم .

١٥ - وينبغى في نظر الإسلام أن تُغسل

للصلاة ، غَسْلاً جيداً .

اليدان عند ملامسة كل شيء قذر أو

ملوّث ، وكذا قبل الطعام وبعده .

ويُكرَّر غسلُ اليدين حين الوضوء

• قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً فَاطَّهَّرُوا(٤١) ﴾

يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ(٤٠) »

• قال عَلِيْنَةِ : « حَقُّ اللهِ على كُلِّ

مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ:

- قال عَلَيْكُ : « لا يُحَافِظُ على الوُضُوء إِلَّا مُوْمِنٌ (٢٤) »
- قال عَلَيْكُم : « مَنْ باتَ وفي يَدِهِ رِيحُ غَمْرٍ [ دَسَم ] فَأَصابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (٤٣) »
- « كَانَ عَلَيْتُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ (٤٤) »
- « صَحَّ أنه عليه الصلاة والسلام ، أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدُيْه (٤٥) »
- قال تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ المَرَافِق(٤٦)....

<sup>(</sup>٤٢) رواه الدارمي وابن حبان عن ثوبان .

<sup>(</sup>٤٣) رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة . (٤٤) رواه النسائي عن عائشة.

<sup>(</sup>٤٦) سورة المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٤٠) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤١) سورة المائدة : ٦ .

<sup>(</sup>٤٥) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة .

- قال عَلِيْكُم : « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْك (٤٧) »
- قال عَلِينَهُ : « نَقُوا بَراجِمَكُمْ [ أَيْ مَفَاصِلَ أَصَابِعِكُمْ ] (٤٨) »

١٦ – وينبغي كذلك العناية بنظافة الأرجل وغسلها غسلاً جيداً في الوضوء.

- فاغْسِلُوا ... وَأَرْجُلَكُمْ إِلَىٰ الكَعْبَيْنِ (٤٩) ﴾
- قال عَلَيْكُم : « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدُيْكَ وَرِجْلَيْكَ (٠٠) »
- قال عَلَيْكُ : « وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ... أَسْبِغُوا الوُّضُوءَ (١٥) »
- قال عَلَيْكُم : « أَسْبِغِ الوُضوءَ وَخَلِّلْ
- « كان عَلِيْكُ إِذَا تُوضًا مَدُلُكُ أَصَابِعَ

• قال تعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلاةِ

- بَيْنَ الأَصابعِ<sup>(٥٢)</sup> »
- رِجْلَيْهِ بِخِنْصرِهِ (٥٣) »

• صَحَّ أَن النبي عَيْضَةُ تُوضًا وَمُسَحَ ١٧ - وتجب العناية بنظافة الأذنين بِأَذُنَيْهِ ظَاهِرِهِما وَبَاطِنِهِما وَأَدْخَلَ بمسحهما مراراً وتنظيفهما من

الصملاخ الذي يتراكم في الصماخ

( مجرى الأذن ) .

١٨ – وتجب العناية بنظافة العينين ، وذلك

العينية الخاصة .

١٩ - وتنبغى العناية بنظافة الأنف ، وذلك

الاستنثار أو التمخط .

٠٠ - ويجب تنظيف مخرج البول ، ومخرج

البراز، والأعضاء التناسليـة

بالاستنجاء أو الاستطابة، وهو

بتكرار غسلهما كجزء من الوجه في

الوضوء، وبتعهُّد زواياهما

( المأقين ) التي تتراكم فيها المفرزات

باستنشاق الماء في المنخرين، ثم

أَصابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَّهِ (٤٥)

• صَحَّ أَنَّه عَلِيلَةٍ مَسَحَ أَذُنيهِ: داخِلَهُما

بالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَىٰ ظاهِرِ

أَذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظاهِرَهُما وَباطِنَهُما(٥٥)

• صحَّ أنه عَلِيلَةٍ كَانَ يَمْسَحُ المَأْقَيْنِ (٥٦)

• قال عَلِيْتُهِ : « إذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ

• قال عَلَيْكُ : « اسْتَنْثِرُوا مَرَّ تَيْنِ بالِغَتَيْنِ

• قال عَيْثُ : « إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ

• عن أنس: « كان النبي عَلَيْكُ إِذَا تَبَرَّزَ

فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَرَّات (٩٩) »

ليَنْتَثْرُ (٥٧) »

أَوْ ثَلاثاً (٥٨) »

فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ المَاءِ ثُمَّ

<sup>(</sup>٥٤) رواه أبو داوود عن المقدام بن معدى كرب.

<sup>(</sup>٥٥) رواه ابن ماجة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥٦) رواه ابن ماجة عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>٥٧) رواه مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥٨) رواه ابن ماجة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٩٩) رواه ابن حزم في المحلَّى من طريق ابن أخي الزهري ( محمد بن عبد الله بن مسلم ) مسنداً .

<sup>(</sup>٤٧) رواه الترمذي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤٨) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الله بن بشر المازني .

<sup>(</sup>٤٩) سورة المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٥٠) رواه الترمذي عن ابن عباس. (٥١) رواه أبو داوود عن عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>٥٢) رواه ابن ماجة عن لقيط بن صبرة .

<sup>(</sup>٥٣) رواه أبو داوود عن المستورد بن شداد .

غسلها بالماء أو مسحها بالورق أو الحجر .

لِحاجَتِهِ أَتَنْهُ بِماءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ(٢٠) »

- عن عائشة قالت : « ما رَأَيْتُ رَسولَ الله عَلَيْتُهِ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ ماءٌ(١٦) »
- قالت السيدة عائشة تُعَلِّمُ نِساءَ المسلمين: « مُرْنَ أَزْواجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطيبوا بِالمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَفْعَلُهُ (٦٢) »

٢١ - ويجب تقليم الأظفار، وإزالة الأشعار التي تتراكم فيها الأوساخ ، وتعهّد شعر الرأس بالنظافة .

(٦٠) متفق عليه عن أنس.

(٦١) رواه ابن ماجة عن عائشة .

(٦٢) رواه الترمذي عن عائشة .

(٦٣) رواه النسائي عن أبي هريرة .

(٦٥) رواه أبو داوود عن أبي هريرة .

(٦٦) رواه أبو داوود عن لقيط بن صبرة .

• قال عَلَيْكُم : « خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَة : الخِتَانُ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفارِ وَأَخْذُ الشارِب(٦٣) »

• قال عَلِيْتُهِ : « قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وادْفِنُوا قُلاماتِكُمْ(٦٤) »

• قال عَلِيْكُ : « مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ(٦٥) »

• قال عَلَيْنَةِ : « إِذَا تُوضَّأْتَ ٢٢ - والمضمضةُ مأمورٌ بها في الإسلام، فَمَضْمِضْ (٦٦) » وهي ضرورية لتنظيف الفم من آثار

- (٦٩) رواه ابن ماجة عن سويد بن النعمان الأنصاري .

جميع أنواع الأطعمة التي تسبب

تَلَف الأسنان .

- (٧٠) رُوَّاه الحَكْمِ الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الله بن بشر المازني .
- (٧١) رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة عن عائشة .
- - (٧٣) رواه مسلم عن عائشة .

- قال عَيْنِيْنَةُ : « مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَماً (۲۷) »
- صَحَّ أَن النبيَّ عَلِيْكُ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ (٦٨)
- « خرج عَلَيْكُ مَرَّةً مَعَ أَصْحابِهِ إِلَىٰ خَيْبَرَ ، ثُمَّ دَعا بأَطْعِمَةٍ ، فَلَمْ يُؤْتَ إلا بِسَوِيْقٍ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ، ثُمَّ دَعا بماءِ فَمَضْمَضَ فَاهُ(٢٩) »
- قال عَلِيْنَةِ : « نَظِّفُوا لِثَاتِكُمْ مِنَ ٣٣ - وتنظيفُ اللثة مأمورٌ به كذلك ، الطّعام ، وَتَسَنَّنُوا [ تسوّكوا ](٧٠) » وهو ضروري لحمايتها من الأمراض .
- قال عَلَيْتُهُ : « السيواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْ ضاةٌ لِلرَبِّ (٢١) »
- قال عَلَيْسَةٍ : « لَوْلا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأُمَرْتُهُمْ بِالسِواكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ؟ وفي رواية : مَعَ كُلِّ وضوءٍ(٧٢) »
- « كان عَلِيْهُ إذا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأً بالسيوَ الدِ (٧٣) »

٢٤ - والسواك (أو الاستياك أو

التسوُّك ) مأمور به كذلك ، وهو

دَلْك الأسنان بمِسْواك مناسب

(عود أراك أو فرشاة أسنان)،

وهو ضروري لحفظ صحة الأسنان

واللثة . ويفضَّل الإكثار منه في كل

مناسبة ، مثل دخول البيت ،

(٦٤) رواه الحكم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الله بن بشر المازني .

<sup>(</sup>٦٧) رواه ابن ماجة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦٨) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٧٢) رواه ابن خزيمة عن مالك ، ورواية مع كل وضوء أخرجها الطحاوي والبيهقي وأحمد عن عبد الرحمن بن

والوضوء والصلاة ، والقيام من النوم ، وقبل النوم .

• « كَانَ عَلِيْتُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَمَهُ بالسِواك (٧٤) »

• « كَانَ عَلِيْكُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ (٧٥) »

 « كَانَ عَلِيْتُ لا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلا نَهَارٍ فَيُسْتَنْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتُوَ ضَّا (٢٦) »

> ٧٥ - وتقويةُ الجسم مطلوبةٌ في الإسلام ولاسيما بالرياضات المناسبة .

• قال عَلِيْتُهُ : « وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً (۷۷) "

• قال عَلِيْتُهُ: « المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ المُوْمِنِ الضَعِيف (٧٨) »

• قال على الله : « احْرِصْ عَلَىٰ ما يَنْفَعُكَ (<sup>٧٩)</sup> »

٢٦ - والمسكنُ في نظر الإسلام واسطة • قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ لضمان السكينة الجسمية والنفسية ، بُيُوتِكُمْ سَكَناً (٨٠) ﴾ وتُشترط فيه النظافة ، ويفضَّل فيه

• قال عَلِيسَةِ : « نَظُّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ (١١) »

وجل ، لدفع البرد والحر ، وللزينة والتجمّل. ويشترط فيه النظافة والجمال .

٢٧ - واللباسُ كذلك من نِعَم الله عز

- قال عَلِيْتُهِ : « أُرْبَعٌ مِنَ السَعادَةِ : المَرْأَةُ الصالِحَةُ والمَسْكَنُ الواسِعُ والجارُ الصالِعُ والمَرْكَبُ الهَنِيءُ (۸۲) »
- قال تعالىٰ : ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً (٨٣) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ (٨٤) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيها دِفْءٌ(٨٥)
- قال تعالىٰ : ﴿ وَمِنْ أَصُوافِها وَأُوْبارِها وَأَشْعارِها أَثَاثاً وَمَتاعاً إِلَى حِين(٨٦) ﴾
- قال تعالى : ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهُرْ (٨٧) ﴾
- قال عَلَيْكُ : « أَمَا كَانَ هٰذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثُوْبَهُ(٨٨) »
- قال عَلِيْلَةُ : « أَصْلِحُوا ثِيابَكُمْ (١٩٩) »

<sup>(</sup>٨٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه وسنده صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٨٣) سورة الأعراف : ٢٦ .

<sup>(</sup>٨٤) سورة النحل : ٨١ . (٨٥) سورة النحل: ٥.

<sup>(</sup>٨٦) سورة النحل : ٨٠ .

<sup>(</sup>٨٧) سورة المدثر: ٤.

<sup>(</sup>٨٨) رواه أبو داوود عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٨٩) رواه أحمد وأبو داوود عن قيس بن بشر التغلبي عن أبيه .

الاتساع.

<sup>(</sup>٧٤) متفق عليه عن حذيفة . (٧٥) رواه ابن ماجة عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٧٦) رواه أبو داوود عن عائشة .

<sup>(</sup>٧٧) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>٧٨) رواه مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٧٩) رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۸۰) سورة النحل: ۸۰.

<sup>(</sup>٨١) رواه الترمذي عن عامر بن سعد عن أبيه .

- قال عَلَيْهِ : « إِنَّ الله جَميلُ يُحِبُّ الجَمالُ (٩٠) »
- ٢٨ والزواجُ ضروريٌّ لإقامة الأسرة ، وتوفير السكينة الجسمية والنفسية والجنسية ، وحفظ النوع . ولذلك يحض عليه الإسلام، وينهى عن التبتُّل والرهبانية ، ويُرغّب الشباب في الزواج متى توافرت لهم مقوّماته الجسمية والمادية .
- قال تعالىٰ : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (١٩) ﴾
- قال عَلِيلَةِ : « النِكَاحُ من سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي(٩٢) »
- قال عَلِيْكُ : « وَأَتَزَوَّ جُ النِساءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي(٩٣) »
- « نَهَىٰ رَسولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ
- قال عَلِيْنَةِ : « لَمْ أُومَــرْ بالرَهْبانِيَّة(٩٦) »

- قال عَلَيْكُ : « يا مَعْشَرَ الشَباب ! مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الباءَةَ فَلْيَتَزَوَّ جْ(٩٤) »
- التَبَتُّلِ (٩٥) »
- قال تعالى : ﴿ وَأَنْكِحُوا الأَّيَامَىٰ ٧٩ - ويجعل الإسلام من واجبات المجتمع

(٩٠) رواه مسلم عن ابن مسعود .

(٩٢) رواه ابن ماجة عن عائشة .

(٩٤) رواه ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود .

(٩٦) رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص.

(٩٥) رواه النسائي عن عائشة وسمرة بن جندب.

(٩١) سورة الروم: ٢١.

(٩٣) رواه مسلم عن أنس.

العملَ على تزويج غير المتزوجين ،

ويعتبر عدم التزويج طريقاً إلى

الفساد الكبير .

٣٠ - ويعمل الإسلام على توفير الضمانات

للزواج الناجح ، فيأمر بتحري

الدين في الأزواج، ويحث على

تزوُّج الوَدود الوَلود ، ويأمر بالنظر

إلى المخطوبة ، ويرغب في تقارب

سن الزوجين .

مِنْكُمْ والصالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ

• قال عَلِيلَةِ : « إذا جاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ

دِينَهُ وَأَمَانَتُهُ فَزُوِّجُوهِ ! إِنْ لَا تَفْعَلُوا

تَكُنْ فِتْنَةً فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ

• قال عَلِيْنَةِ : « فَاظْفَرْ بذاتِ

• قال عَلَيْتُهُ : « تَزَوَّجُوا الوَدُودَ

• قال عَلِيْتُهُ : « إذا خَطَبَ أَحَدُكُمُ

المَوْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى

ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ(١٠١) »

• قال عَلِيْكُ : « انْظُرْ إِلَيْهَا فَذَٰلِكَ أَحْرِيٰ

• « خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضَى اللهُ

عنهما فاطِمَةً [ بِنْتَ النّبِيِّ عَلِيَّهُ ]

فقال : إِنَّها صغيرةٌ . فَخَطَبَها عَلِيٌّ

أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُما(١٠٢) »

فَزَوَّ جَها مِنْهُ(١٠٣) »

وَإِمائِكُمْ (٩٧) ﴾

کبیر (۹۸) »

الدِين (٩٩) »

الوَ لُودَ(١٠٠) »

<sup>(</sup>٩٧) سورة النور: ٣٢.

<sup>(</sup>٩٩) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۱۰۱) رواه أبو داوود عن جابر .

<sup>(</sup>١٠٢) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة .

<sup>(</sup>١٠٣) رواه النسائي عن بريدة .

<sup>(</sup>٩٨) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٠٠) رواه النسائي وأبو داوود عن معقل بن يسار .

- ٣١ ويعمل الإسلام على توفير ضمانات
  صحة النسل ، فيأمر بتخير الزوجين .
- ٣٢ ويأمر الإسلام بحصر النشاط الجنسي في إطار الزواج ، ويعتبر أيَّ نشاط خارج هذا الإطار عدواناً لا يجوز .
- ۳۳ ويأمر الإسلام بممارسة النشاط الجنسي كاملاً في الزواج ، ويعتبر ذلك عملاً يُؤجَر عليه الزوجان ؛ ويوصي بالملاطفة والملاعبة واستثارة الشهوة قبل الجماع ؛ ويأمر كلاً من الزوجين بانتظار الآخر حتى يقضى

- قال عَلَيْكِ : «تَخَيَّرُوا
  لِنُطَفِكُمْ (١٠٤) »
- قال تعالى ﴿ والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ الْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ؛ إِلَّا على أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمائُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ؛ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَراءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ العَادُونَ (١٠٥) ﴾
- قال عَلَيْكُ : « وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ! » قالُوا : يارَسُولَ الله أَيْأْتِي صَدَقَةٌ ! » قالُوا : يارَسُولَ الله أَيْأْتِي أَحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيها أَجْرٌ ؟ قال : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَها فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الحَرامِ في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (١٠٦) »
- قال عَلَيْكُ : « لا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ على الْمِرَأَتِهِ كَما يَقَعُ البَعِيرُ وَلْيَكُنْ بَيْنَهُما رَسُولٌ » قِيل : وَمَا الرَسُولُ ؟ قال : القُبْلَةُ والكَلامُ(١٠٧) »
- قال عَلَيْكُ : « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فَلْيُصْدُقُها ، فَإِنْ قَضِي حَاجَتَهُ

- قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حاجَتَها فَلا يُعْجِلُها حَتَّىٰ تَقْضِيَ حاجَتَها(١٠٨) »
- قال تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ (١٠٩) ﴾
- قال تعالى : ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِساءَ فِي المَحِيضِ (١١٠) ﴾
- قال تعالى : ﴿ نِساؤُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا خَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ (١١١) ﴾
- قال عَيْضَةُ : « لا تَأْثُوا النِساءَ في أَدْبارِهِنَّ (١١٢) »
- قال تعالى : ﴿ واللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيبَاتِ ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (١١٣) ﴾
- قال عَلَيْتُهُ : « تَزَوَّ جُوا الوَدُودَ الوَلُودَ(١١٤) »

٣٤ - ويحرِّم الإسلام الجماع في المحيض،

ويبيح جميع الأوضاع الجنسية

(أوضاع الجماع) في الزواج ما

دامت في الفرج .

٣٥ - ومع أن الإسلام يعتبر الإنجاب

مقصداً أساسياً من مقاصد الزواج ،

ويعتبر الأبناء والأحفاد من نِعَم الله ،

فإنه يسمح بتنظيم الأسرة: إذ

يسمح بمنع الحمل باتفاق الزوجين ،

ويسمح بالمقابل بالسعى إلى علاج

العقم لمن لم يُنجب .

شهوته .

<sup>(</sup>١٠٨) أخرجه أبو يعلى ورواه الصنعاني في المصنف عن أنس .

<sup>(</sup>١٠٩) سورة البقرة : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١١٠) سورة البقرة : ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١١١) سورة البقرة : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١١٢) رواه الشافعي عن خزيمة بن ثابت وقوّاه ، وصححه ابن حبان .

<sup>(</sup>١١٣) سورة النحلُّ : ٧٢ .

<sup>(</sup>١١٤) رواه النسائي وأبو داوود عن معقل بن يسار .

<sup>(</sup>١٠٤) رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم عن عائشة .

<sup>(</sup>۱۰۰) سورة المؤمنون : ٥ – ٧ . (۱۰٦) رواه مسلم عن أبي ذر .

<sup>(</sup>١٠٧) رواه الديلمي في مسند الفردوس.

- قال تعالىٰ : ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ :
  رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ
  الوارِثِينَ (١١٥) ﴾
- « عَنْ جابرٍ قال : كُنَّا نَعْزِلُ علىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِالِهِ والقُرْآنُ يَنْزِلُ »
  وفي رواية « فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ عَيْقِالِهِ فَلَيْنَا للهِ عَيْقِالِهِ فَلَمْ يَنْهَنا (١١٦) »
- عنْ جابِرٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا فَقَال : إِنّ لِي جارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنا وَسَاقِيَتُنا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْها وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْها وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ... فَقَالَ : إِعْزِلْ عَنْها إِنْ شَعْت ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِها ما قُدِّرَ لَهَا إِنْ شَعْت ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِها ما قُدِّرَ لَها (١١٧) »
- ٣٦ ويأمر الإسلام بأن تقوم العلاقة بين الزوجين على التوادّ والتراحم والتشاور والمعروف، وفي ذلك ضمانٌ للصحة النفسية للزوجين وسائر الأسرة.

قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (١١٨) ﴾

قال تعالىٰ : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ اللهُ عَرُوفِ (١١٩) ﴾
 بِالْمَعْرُوفِ (١١٩) ﴾

 قال تعالىٰ : ﴿ وَائْتُمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْروفٍ (١٢٠) ﴾

- قال عَلِيْكُ : « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ(١٢١) »
- قال عَلَيْنَهُ : « لا تَحْمِلُوا النِسَاءَ على ما يَكْرُهْنَ (۱۲۲) »
- قال عَلِيْنَةُ : « خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسائِهِمْ (١٢٣) »
- قال عَلَيْتُهُ: « اسْتَوْصُوا بالنِساءِ خَيْر أَ(١٢٤) »
- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ(١٢٥) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِنَىٰ إِنَّهُ
  كانَ فاحِشَةً (١٢٦) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِجالَ شَهُوَةً مِنْ دُونِ النِسِاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٢٧) ﴾
- قال عَلَيْكُ : ﴿ إِن أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أَمْتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (١٢٨) »

٣٧ - ويأمر الإسلام بالابتعاد عن أيّ

فاحشة ، كالزنى واللواط .

<sup>(</sup>١٢١) رواه ابن ماجة عن ابن عباس والترمذي عن عائشة .

<sup>(</sup>١٢٢) أُخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة.

<sup>(</sup>١٢٣) رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١٢٤) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٢٥) سورة الأنعام : ١٥١ .

<sup>(</sup>١٢٦) سورة الإسراء: ٣٢.

<sup>(</sup>١٢٧) سورة الأعراف : ٨١ .

<sup>(</sup>١٢٨) رواه ابن ماجة والبيهقي عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>١١٥) سورة الأنبياء : ٨٩ .

<sup>(</sup>١١٦) رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن جابر وصححه والبغوي .

<sup>(</sup>١١٧) رواه مسلم وأبو داوود والبيهقي وأحمد عن جابر .

<sup>(</sup>۱۱۸) سورة الروم: ۲۱ . (۱۱۹) سورة النساء: ۱۹ .

<sup>(</sup>١٢٠) سورة الطلاق : ٦ .

- ٣٨ والمرأة عرضة للمرض أكثر من سواها لما تتعرض إليه مما يضعف بنيتها ، ولذلك يوصى الإسلام بالعناية بها ، ويشدد في إعطائها حقَّها ؛ والرعايةُ الصحيةُ الكاملةُ مِنْ حقِّها ولابُدّ .
- ٣٩ ولا يسمح الإسلام بتشويه جسد المرأة لأي سبب كان، فعملية التَّبْتيك التي تُمارَس باسم ختان الأنشى تغييرٌ لخلق الله ، ملعونٌ فاعله ، ولا يُجيزه نصٌّ صحيح ، لا سيّما وأنه يعرّض المرأة إلى مضاعفات صحية رهيبة .
- قال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ • ٤ - ويشجع الإسلام على الإرضاع من
- قال تعالىٰ : ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن (١٣٥) كا

- قال تعالىٰ : ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُناً علىٰ وَهُن (١٢٩) ﴾
- قال عَلَيْكُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أُخَرِّجُ حَقَّ الضَعيفَيْنِ : اليَتِيمِ وَالمَرْأَةِ(١٣٠) »
- قال عَلِيْكُ : «اسْتُوْصُوا بالنِساءِ خَيْرِ اً (١٣١) »
- قال تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَريداً، لَعَنَهُ الله ، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ، وَلَأْضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ آذانَ الأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله(١٣٢) ﴾
- قال عَلَيْكُ : « لَعَنَ الله .... المغيِّرات خَلْقَ الله(١٣٣) » .
- أُوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(١٣٤) ﴾ الثدي ، فيحافظ على صحة الطفل بتغذيته أفضلَ تغذية ، ويحافظ على صحة الأم بالمباعدة بين الأحمال.

- قال عَيْكَ : « اعْزِلْ عَنْها إِنْ شِئْتَ (۱۳٦) »
- قال تعالى : ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ الناسَ جَمِيعاً (١٣٧) ﴾
- قال عَلَيْهِ في شأن الغامِديَّةِ لِوَلِيِّها: « أَحْسِنْ إِلَيْها فَإِذا وَضَعَتْ فَأْتِنِي (۱۳۸) »
- قال تعالى : ﴿ لا أُقْسِمُ بِهٰذَا البَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا البَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (١٣٩) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ يَازَكُرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بغُلام (۱٤٠)
- قال تعالى : ﴿ فَبَشَّرْ نَاهَا بِإِسْحُقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ(١٤١) ﴾
- قال تعالى : ﴿ رَبُّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجنَا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُن(١٤٢) ﴾

وفضلاً عن ذلك لا يمانع الإسلام في

تنظيم الحمل حفاظاً على صحة الأم

يجوز قتله بأي شكل من الأشكال ؛

حتى لو خُكِم على امرأة بالإعدام ،

تعيّن تأجيل تنفيذ الحكم حتى تُلِد بل

حتى تُرْضِع .

٢٤ - والطفولة في الإسلام عالم ممتليء

بالبهجة والسعادة والحب ، يُقسِم به

الله عز وجل، ويتحدث عن

الأطفال بأنهم بُشرى وقرَّة عين

وزينة الحياة الدنيا .

٤١ – وللجنين في الإسلام حتُّ الحياة : لا

ورضيعها .

<sup>(</sup>١٣٦) رواه مسلم وأبو داوود والبيهقي وأحمد عن جابر .

<sup>(</sup>١٣٧) سورة المائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>١٣٨) رواه مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه .

<sup>(</sup>١٣٩) سورة البلد : ١ - ٣ .

<sup>(</sup>١٤٠) سورة مريم : ٧ .

<sup>(</sup>۱٤۱) سورة هود: ۷۱ .

<sup>(</sup>١٤٢) سورة الفرقان : ٧٤ .

<sup>(</sup>۱۲۹) سورة لقمان : ۱٤ .

<sup>(</sup>١٣٠) حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي .

<sup>(</sup>١٣١) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٣٢) سورة النساء: ١١٧ - ١١٩.

<sup>(</sup>۱۳۳) متفق عليه عن ابن مسعود . (١٣٤) سورة البقرة : ٢٣٣ .

<sup>(</sup>١٣٥) سورة لقمان : ١٤ .

- قال تعالىٰ : ﴿ المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَياةِ الدُنْيا(١٤٣) ﴾
  - ٤٣ ورعاية صحة الطفل رحمة به مفروضة في الإسلام، وتضييعُ الطفل بإهدار صحته إثمّ كبير .
- قال عَلَيْكُ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ نا(١٤٤) »
- قال عَلِيْنَةِ : « كَفَىٰ بالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَقُوتُ (١٤٥) »
- قال عَلَيْكُ : « وَالرَجُلُ راعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ في بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدِهِ وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِها(١٤٦) »
- قال عَلِيْسَةُ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَىٰ فَلَمْ يَئِدُها وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ [ يعنيي الذكور ] عَلَيْهِا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ (١٤٧) »
- \$\$ ومن الرعاية الصحية للأطفال تطعيمُهم ضد الأمراض المهلكة، والتفريطُ بذلك نوعٌ من التضييع لهم ، بل القتلِ لهم ، وهو خسران
- قال تعالى : ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُوْلادَهُمْ سَفَها بِغَيْرِ عِلْمٍ (١٤٨) • قال عَلَيْكُ : « كَفَىٰ بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ
- يُضَيِّعُ مَنْ يَقُوتُ (١٤٥) »

- قال تعالىٰ : ﴿ لَا يَسْخُرُ قُوْمٌ مِنْ قُوْم (۱٤٩)
- قال عليه : « وَتَهْ دِي الأعمى (١٥٠) »
- قال عَلِينَهِ : « وَتُسْمِعُ الأَصَمَّ والأَبْكُمَ حَتَّىٰ يَفْقَهَ(١٥١) »
- قال عَلِيْسَةِ : « وَبَصَرُكَ الرَجُلَ الرّدِيءَ البَصرِ لَكَ صَدَقَة(١٥٢) »
- قال عَلِيْكُم : « وَتَرْفَعُ بِشِدَّةٍ ذِراعَيْكَ مَعَ الضَعِيفِ (١٥٣) »
- قال عَلَيْهِ : « تُعِينُ صانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأُخْرَق(١٥٤) »
  - ٤٦ ولا يجوز للمسلم أن يتخذ سلوكاً يعرِّضه للخطر أو يُلقى به إلى المهالك ، كتعريض نفسه وبيته للحريق ، أو تعريض طعامه وشرابه للتلوُّث ، وينسحب ذلك على جميع

2 - والمعوقون شريحة مهمة من ضعفاء

الجتمع ، لا يجوز تعريض صحتهم

النفسية للسوء بالاستهزاء بهم،

وتتعيّن إعانتهم بمختلف الوسائل التي

تكفل تأهيلهم وإعادتهم أفرادأ

صالحين .

- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَهْلُكَةِ (١٥٦)
- قال عَلِيلَةِ : « إذا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبوا

<sup>•</sup> قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (١٥٥) ﴾

<sup>(</sup>١٤٩) سورة الحجرات: ١١.

<sup>(</sup>١٥٠) رواه أحمد عن أبي ذر.

<sup>(</sup>١٥١) رواه أحمد عن أبي ذر .

<sup>(</sup>١٥٢) رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان عن أبي ذر وقال الترمذي حسن غريب .

<sup>(</sup>١٥٣) روأه أحمد عن أبي ذر .

<sup>(</sup>١٥٤) رواه البخاري عن أبي ذر .

<sup>(</sup>١٥٥) سورة النساء: ٢٩

<sup>(</sup>١٥٦) سورة البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>١٤٣) سورة الكهف : ٤٦ .

<sup>(</sup>١٤٤) رواه أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والترمذي وقال حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١٤٥) حديث صحيح رواه أبو داوود وغيره عن عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>١٤٦) متفق عليه عن عبد الله بن عمر . (١٤٧) رواه أبو داوود عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١٤٨) سورة الأنعام : ١٤٠ .

أنواع البلاء ( مثل حوادث السيارات وسائر الحوادث ) .

الطَريقَ فَإِنَّها طُرُقُ الدَوابِّ وَمَأُوىٰ الهَوابِّ وَمَأْوىٰ الهَوامِّ باللَّيْل (١٥٧) »

- قال عَلَيْتُ : « إِذَا أُوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِراشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِراشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ(١٥٨) »
- قال عَلَيْتُ : « إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوِّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ (١٥٩) »
- قال عَلَيْ : « أَطْفِئُوا المَصابيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَغَلِّقُوا الأَبْوابَ ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ ، وَخَمِّرُوا [ غَطُّوا ] الطَعامَ والشَرَاب(١٦٠) »
- قال عَلَيْكُ : « لا يَنْبَغي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُنْبَغي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُذِلَّ يُذِلَّ يَنْبَغي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُذِلَّ يَنْفَسَهُ ؟ قال : « يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُهُ (١٦١) »

• قال عَلَيْكُ : « السَفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ فَعَجب فتجب العَدَابِ . يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فيه النظافة ، والتزود بالزاد المناسب العَدَاب . يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ الذي يُتقى به المرض ، ويُنهى فيه عن وَشَرابَهُ ، فَإذا قَضَى أَحدُكُمْ نَهْمَتُهُ مِنْ

الوحدة ، ويؤمر فيه بالتعجيل في العودة لما فيه من مشقة .

٤٨ – والنوم آيةٌ من آيات الله ، ويأمر

وإتاحةً للراحة .

الإسلام بالتمتع بهذه النعمة ، ولا

سيما في الليل، تسكيناً للنفس

سَفَرِهِ ، فَلْيُعَجِّلِ الرَجْعَةَ إِلَىٰ أَهْلِهِ (١٦٢) »

- قال عَلِيْتُ : « ... فَأَصْلِحُوا رحالَكُمْ (١٦٣) »
- قال تعالىٰ : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَادِ التَقُوىٰ (١٦٤) ﴾
- « نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ عَنِ الوَحْدَةِ :
  أَنْ يَبِيتَ الرَجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ
  وَحْدَهُ(١٦٥) »

قال تعالى : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ
 لِتَسْكُنُوا فِيهِ (١٦٦) ﴾

- قال تعالىٰ : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ باللَّيْلِ والنَهارِ وابْتِغاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ(١٦٧) ﴾
- قال تعالى : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً والنَّوْمَ سُبَاتاً (١٦٨) ﴾
- قال عَلِيْكُ : « ... وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً (١٦٩) »

<sup>(</sup>١٦٢) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٦٣) رواه أبو داوود وأحمد عن أبي الدرداء .

<sup>(</sup>١٦٤) سُورة البقرة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>١٦٥) رواه الإمام أحمد عن ابن عمر ، وسنده صحيح على شرط البخاري

<sup>(</sup>١٦٦) سورة يونس : ٦٧ .

<sup>(</sup>١٦٧) سورة الروم : ٢٣ .

<sup>(</sup>١٦٨) سورة الفرقان : ٤٧ .

<sup>(</sup>١٦٩) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>١٥٧) رواه مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٥٨) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٥٩) متفق عليه عن أبي موسى .

<sup>(</sup>١٦٠) رواه البخاري عنِ جابر .

<sup>(</sup>١٦١) رواه ابن ماجة وأحمد عن حذيفة .

93 - ويضمن الإسلام الصحة النفسية باتباع السلوك الإسلامي في الأسرة والمجتمع، وهو سلوك يجتنب التشاجر والتشاحن، ويحضُ على الرضى بقضاء الله، وعدم الغم والكمد عند الكرب، كما يحثُ على الصبر، والاستعانة بذكر الله،

• قال عَلَيْتُ : « لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَدَابَـروا وَلا تَقَاطَعُوا(١٧٠) »

- قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ، إِنَّ ذَلكَ على مَا لللهِ يَسيرُ . لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ (١٧١) ﴾
- قال عَلَيْتُ : « وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ ، واعْلَمْ أَنَّ النَصْرَ مَعَ لِيُصِيبَكَ ، واعْلَمْ أَنَّ النَصْرَ مَعَ الصَبْرِ ، وَأَنْ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ وَأَنْ مَعَ الكَرْبِ وَأَنْ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ وَأَنْ مَعَ العُسْرِ يُسْرِأَ (١٧٢) »
- قال تعالىٰ : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧٣) ﴾
- قال علينة : « الصَّبْرُ ضِياةٌ(١٧٤) »
- قال عَلَيْتُهُ : « مَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ الله(١٧٥) »
- قال تعالىٰ : ﴿ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ اللهِ تَطْمَئِنُ اللهِ تَطْمَئِنُ
  القُلُوبُ(١٧٦) ﴾

- قال عَلِيْكُ : « لا تَغْضَبْ (۱۷۷) »
- قال تعالى : ﴿ لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ
  عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ولا نِساءٌ
  مِنْ نِساءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً
  مِنْهُنَّ (۱۷۸) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَهُ لَكُلِّ هُمَزَةٍ لَهُ لَمُزَةٍ (١٧٩) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (١٨٠) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللّل
- قال تعالىٰ : ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ الناسَ
  حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِين ؟(١٨٢) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرِ (١٨٣) ﴾
- قال عَلِيْ : « لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ (١٨٤) »

٥٠ - وينهى الإسلام عن السخرية

وقهرهم .

بالآخرين، وعن الإضرار بالغير

إضرارا يشمل أجسامهم ونفسياتهم

وسمعتهم ، وعن إكراه الناس

<sup>(</sup>١٧٧) رواه البخاري عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۱۷۸) سورة الحجرات: ۱۱.

<sup>(</sup>۱۷۹) سورة الهمزة : ۱ .

<sup>(</sup>۱۸۰) سورة الحجرات : ۱۲ .

<sup>(</sup>۱۸۱) سورة البقرة : ۲۵۲ .

<sup>(</sup>۱۸۲) سورة يونس : ۹۹ . (۱۸۳) سورة الغاشية : ۲۲ .

<sup>(</sup>١٨٤) رواه الدارقطني عن عمرو بن يحيى عن أبيه ، وابن ماجة وأحمد عن جابر الجعفى .

<sup>(</sup>۱۷۰) متفق عليه عن أنس .

<sup>(</sup>۱۷۱) سورة الحديد : ۲۲ – ۲۳ .

<sup>(</sup>۱۷۲) رواه غير الترمذي عن ابن عباس .

<sup>(</sup>۱۷۳) سورة الشورى : ٤٣ .

<sup>(</sup>١٧٤) رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري .

<sup>(</sup>١٧٥) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>١٧٦) سورة الرعد : ٢٨ . .

- قال تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُّذُونَ المُوْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بغَيْر ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبيناً (١٨٥)
- قال عَلِيْكُ : « إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذينَ يُعَذِّبُونَ الناسَ في الدُنْيا(١٨٦) »
- قال عَلَيْكُ : « إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْراتِ الناس أَفْسَدْتهم(۱۸۷) »
- قال تعالىٰ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ (١٨٨) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفُواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالإِثْمَ(١٨٩) ﴾
- « نَهَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْتِهِ عن كُلِّ مُسْكِر وَمُفَتِّر (١٩٠) »
- قال عَلِيْنَةِ : « أَلَا إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُخَدِّرٍ حَرامٌ ، وَمَا أَسْكُرَ كَثيرُهْ حَرُمَ قَلِيلُهُ ، ومَا خَمَرَ العَقْلَ فَهُوَ حَرام(١٩١) »

٧٥ - والإسلام يحارب التدخين كذلك لما أثبت الطب من أضراره الأكيدة على الصحة ، فلا يجوز تعريض النفس له لئلا يُلقى بها إلى التهلكة ، ولا إيذاء الآخرين به ولاسيما الأطفال

والحوامل .

- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (١٩٢) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَىٰ التَهْلُكَةِ (١٩٣) ﴾
- قال عليه : « لا ضَرَرَ وَلا ضِيرَارَ (١٩٤) »
- قال عَلَيْكُ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِرِ فلا يُؤْذِ جارَهُ(١٩٥) »
- قال تعالىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبيناً (١٩٦)
- قال عَلِيْكُ : « لا تُؤْذِ جارَكَ وَلَوْ بِقُتارِ قِدْركَ (۱۹۷) »
- قال عَلِيلَةٍ : « وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَرَّ ٥٣ - ويأمر الإسلام باتخاذ جميع أسباب يُو قَهُ (١٩٨) » الوقاية من الأمراض ، بحسب وصية أهل الذكر من الأطباء ، لأن التوقى • قال عَلَيْتُهُ : « لا ضَرَرَ ولا يؤدي إلى الوقاية . ويدخل في هذه ضِرَارَ (۱۹۹) »

(١٨٦) رواه مسلم عن هشام بن حكم بن خزام .

٥١ - والمسلم يجتنب المسكرات والمخدرات

الاجتاعية .

وغير ذلك من أنواع الإثم ، أيْ كلَّ

ما فيه ضرر للنفس أو المال أو

غيرهما ، وأشدها المضار والمفاسد

(١٨٥) سورة الأحزاب : ٥٨ .

<sup>(</sup>١٩٢) سورة النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>١٩٤) رواه الدارقطني عن عمرو بن يحيى عن أبيه ، وابن ماجة وأحمد عن جابر الجعفي .

<sup>(</sup>١٩٥) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٩٦) سورة الأحزاب: ٥٨.

<sup>(</sup>١٩٩) رواه الدارقطني عن عمرو بن يحيى عن أبيه ، وابن ماجة وأحمد عن جابر الجعفي .

<sup>(</sup>١٨٧) رواه أبو داوود بإسناد صحيح عن معاوية .

<sup>(</sup>١٨٨) سورة البقرة : ٢١٩ .

<sup>(</sup>١٨٩) سورة الأعراف : ٣٣ .

<sup>(</sup>١٩٠) رواه أحمد وأبو داوود عن أم سلمة .

<sup>(</sup>١٩١) رواه أبو نعيم عن أنس بن حذيفة .

<sup>(</sup>١٩٣) سورة البقرة : ١٩٥ .

<sup>(</sup>١٩٧) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق . (١٩٨) أخرجه الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة بإسناد حسن .

الوقاية التطعيمُ لاتقاء الأمراض المعدية ، والابتعادُ عن كل مصدر من مصادر العدوى .

• قال عَلَيْنَ : « لا عَدُوىٰ وَلا طِيرَةَ (٢٠٠) »

• قال عَلِيْكُ : « لا يُورِدُ المُمْرِضُ علَىٰ المُصِحِّ (٢٠١) »

• قال عَلَيْكَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا(٢٠٢) »

٤٥ – ويأمر الإسلام بالتداوي من الأمراض، والاسيما إذا كان التداوي يقي من تطور المرض تطوراً وبيلاً أو من إفضائه إلى أمراض أكثر خطورة.

• قَالَ عَلَيْكُ : « تَدَاوَوْا ! فَإِنَّ الله لَمْ يُنزِل دَاءً إِلا أُنزِل لَهُ شِفَاءً (٢٠٣) »

• قال عَرِيْكِيْ : « لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ ، فَإِذا أُصِيبَ دَواءُ الداء بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعالَىٰ(٢٠٤) »

• قال عَلَيْكُمْ : « لا يَنْبَغي لِلمُؤْمِنِ أَنْ يُنِكَى لِلمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ يُذِلَّ يَنْبَغي لِلمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ يُنِدلَّ عَنْ البَلاءِ نَفْسَهُ ؟ قال : « يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا لا يُطِيقُهُ (٢٠٥) »

قيل : يارَسُولَ الله ! أَرَأَيْتَ رُقَى نَسْتَرْ قِيها وَدُواءً نَتَداوَىٰ بِهِ وَتُقَاةً

• قال تعالىٰ : ﴿ وَوَضَعَ المِيزانَ : أَنْ لا تَطْغُوْا فِي المِيزانِ(٢٠٧) ﴾

الله(۲۰۶) »

نَتَّقِيها ، هَلْ تُرُدُّ مِنْ قَدَر الله شَيْعًا ؟

فَقَالَ عَلَيْكِ : « هي مِنْ قَدَرِ

- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٢٠٨) ﴾
- قال تعالى : ﴿ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ : اللَّذينَ يُفْسِدُونَ فِي اللَّرْضِ (٢٠٩) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَلا تَبْغِ الفَسادَ فِي اللَّرْضِ (٢١٠) ﴾
- قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَاللهُ لا يُحِبُ واللهُ لا يُحِبُ الفَسَادَ(٢١١) ﴾
- قال عَلِيْكُ : « لا يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْساً وَلا يَوْرِ سُ المُسْلِمُ غَرْساً وَلا وَلا يَوْرَعُ زَرْعاً فَيَأْكُلُ مِنْه إِنْسانٌ وَلا

٥٥ - ويأمر الإسلام بالمحافظة على البيئة

فينهى عن البغي والإسراف والطغيان

في استغلالها دون مبالاة بالموازين ،

ويحارب على الخصوص الفساد الذي

يؤدي إلى هلاك الحيوان والنبات ،

ويشجع الزراعة وكل ما يؤدي إلىٰ

إصلاح البيئة وتجديدها ، وينشىء

محميات بيئية لا يجوز قطع شجرها

ولا قتل حيوانها ، وينهى عن تلويث

البيئة بأي شكل من الأشكال،

ويأمر بتنظيفها .

<sup>(</sup>٢٠٦) رواه الترمذي عن أبي خِزامة .

<sup>(</sup>۲۰۷) سورة الرحمن : ۷ – ۸ .

<sup>(</sup>۲۰۸) سورة البقرة : ۲۰

<sup>(</sup>۲۰۹) سورة الشعراء : ۱۵۱ \_ ۱۵۲ .

<sup>(</sup>۲۱۰) سورة القصص : ۷۷ .

<sup>(</sup>٢١١) سورة البقرة : ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢٠٠) رواه البخاري عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢٠١) رِواه البخاري ومسلم وأبو داوود وأحمد عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢٠٢) أخرجه البخاري عن أسامةٍ بن زيد .

<sup>(</sup>٢٠٣) رواه الطيالسي عن عبد الله .

<sup>(</sup>۲۰۶) رواه أحمد ومسلم عن جابر . (۲۰۵) رواه ابن ماجة وأحمد عن حذيفة .

دابَّةٌ وَلا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَة(٢١٢) »

- « حَمَٰىٰ رسولُ الله عَلَيْهِ كُلَّ ناحِيَةٍ مِنَ المَدينَةِ بَرِيداً بَرِيداً: لا يُخْبَطُ شَجَرُهُ ، ولا يُعْضَدُ ، إِلَّا ما يُساقُ بهِ الجَمَلُ (٢١٣) »
- « كَانْ عَلَيْكُ يَنْهَىٰ أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرٍ المَدِينةِ شَيْءٌ(٢١٤) »
- قال عَلِيلَةِ : « إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لابَتَيْ المدينةِ: أَنْ يُقطَعَ عِضاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَیْدُها(۲۱۰) »
- قال عليه عن وادٍ بالطائف: « إِنَّ صَيْدَ وَجِّ وَعِضَاهَهُ حَرِامٌ (٢١٦) »
- قال عَلِيلَةِ : « اتَّقُوا المَلاعِنَ الثلاثَ : البِرازَ في الموارِدِ ، وقارِعَةِ الطَريقِ ، والظِلِّ (۲۱۷) »
- قال عَلِيَّةِ : « إِماطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَريق صَدَقَة (٢١٨) »

- قال عَلِيلَةٍ : « الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ... أَدْناها إِماطَةُ الأَذَىٰ عَنِ الطَرِيقِ (٢١٩) »
- قال عَلِيْلَةِ : « غُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمالُ أُمَّتِي : حَسَنُها وَسَيِّئُها ، فَوَجَدْتُ فِي مَحاسِنِ أَعْمالِها: الأَذَىٰ يُماطُ عن الطَرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَساوِيءِ أَعْمَالِهَا النَّخَامَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لا تُدْفَنُ (۲۲۰) »
- قال عَلَيْسَةُ : « مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً [ يَعْني دُونَ مُبَرِّرٍ ] صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ في النار (۲۲۱) »
- قال عَلِيْتُهُ: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ ٥٦ - ويأمر الإسلام بالمحافظة على صحة المسنين الجسمية والنفسية ، ولاسيما في نطاق الأسرة ففي ذلك عرفانً • قال عَلِيْنَةِ : « مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا بحق الكبير، وتحقيق للتوقير
- صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنا(٢٢٢) »
- لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنَّهِ (۲۲۳) »
- قال تعالىٰ : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أَفّ

والإكرام والإحسان .

<sup>(</sup>٢١٩) رواه مسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲۲۰) رواه مسلم وابن ماجة عن أبي ذر .

<sup>(</sup>۲۲۱) رواه أبو داوود عن عبد الله بن حبشي .

<sup>(</sup>٢٢٢) رواه أبو داوود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والترمذي وقال حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢٢٣) رواه الترمذي عن أنس .

<sup>(</sup>۲۱۲) رواه مسلم عن جابر .

<sup>(</sup>۲۱۳) رواه أبو داوود عن عدي بن زيد .

<sup>(</sup>۲۱٤) رواه أبو داوود عن سعد بن أبي وقَاص .

<sup>(</sup>٢١٥) رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٢١٦) رواه الإمام أحمد وأبو داوود عن الزبير .

<sup>(</sup>۲۱۷) رواه أبو داوود عن معاذ بن جبل. (۲۱۸) رواه أبو داوود عن أبي ذر .

- وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٢٢٤) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ وَبِالْوالِدَيْنِ إحْساناً (٢٢٥)
- قال تعالىٰ : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً (٢٢٦) ﴾

الحَمِيرِ (٢٢٧)

الأسواق (٢٢٩) »

و العُنْفُ (٢٣٠) »

• قال عَلَيْتُهِ : « إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ

جَعْظَرِيِّ [ فَظِّ ] جَوَّاظٍ [ جَمُوعِ

مَنُوعِ ] سَخَّابٍ [صَخَّابٍ ] في

• قال عَلِيْنَةِ : « عَلَيْكِ بالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ

٥٧ - وينهي الإسلام عن رفع الصوت. والضوضاء وكل ما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين أو إيذائهم ( إزعاجهم ) ؛ كما ينهى عن العنف بمختلف أشكاله .

• قال تعالىٰ : ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ، إِنَّ أَنْكُرَ الأَصْواتِ لَصَوْتُ • قال عَلِيلِهِ : « مَنْ ضَارَّ أَضَرُّ اللهُ بهِ ، وَمَنْ شَاقٌ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (٢٢٨) »

- ٥٨ ويحض الإسلام على التعلم ، ويجعله فريضةً على كلِّ مسلم ومسلمة ، ويؤكد على العلم الذي ينفع. وليس يخفى أن التعلم يرفع المستوى الصحي والحضاري للمتعلم .
- قال تعالىٰ : ﴿ هَلْ يَسْتُوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (٢٣٣) ﴾

• قال عَلِيْتُهُ : « إِنْ الله رَفِيقُ يُحِبُّ

الرِّفْقَ ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَالَا يُعْطي

على العُنْفِ وَمَالا يُعْطِي عَلَى

• قال عَلِيْتُهُ : « والله لا يُؤْمِنُ ... مَنْ

لَا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ [غَوائِلَهُ

سيو اه (۲۳۱) »

وَشُرُورَهُ ] (۲۳۲) »

- قال عَلِيْتُهُ : « طَلَبُ العِلْمِ فَريضَةً علیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ (۲۳۶) »
- قال عَلَيْتُهُ : « النَّاسُ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ ، وَلا خَيْرَ فِيما بَعْدَ ذَلِك (٢٣٥) »
- قال عَلِيْكُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ (٢٣٦) »
- قال عَلِيْنَةِ : « إِنَّمَا العِلْمُ بالتَعَلُّمِ (۲۳۷) »

<sup>(</sup>۲۳۱) رواه مسلم عن عائشة .

<sup>(</sup>٢٣٢) متفق عليه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲۳۳) سورة الزمر: ۹.

<sup>(</sup>٢٣٤) رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢٣٥) رواه الدارمي عن أبي الدرداء .

<sup>(</sup>۲۳٦) رواه مسلم عن زيد ابن أرقم .

<sup>(</sup>٢٣٧) حديث حسن أخرجه الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢٢٤) سورة الإسراء: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢٢٥) سورة النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>۲۲٦) سورة العنكبوت : ٨ .

<sup>(</sup>۲۲۷) سورة لقمان : ۱۹ .

<sup>(</sup>٢٢٨) رواه ابن ماجة وأبو داوود عن أبي صِرْمَة .

<sup>(</sup>٢٢٩) رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة . (۲۳۰) رواه البخاري عن عائشة .

- قال عَلِيْتُهُ : « عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلا تُنفُّرُوا (٢٣٨) » تُعَسِّرُوا وَبشِّرُوا وَلا تُنفُّرُوا (٢٣٨) »
- ويحض الإسلام على العمل ويرفع من شأن العاملين. فللعمل آثاره التنموية على الإنسان: تتحسن به جميع جوانب معاشه، ومنها الجوانب الصحية. فالعمل اليدوي يحسن الصحة الجسمية، والاستغراق في العمل يفيد الصحة النفسية، والعائد من العمل يمكن الإنسان من الحصول على احتياجاته الأساسية ومنها الصحة.
- قال تعالىٰ : ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِها وَكُلُوا مِنْ رزْقِهِ(٢٣٩) ﴾
- قال تعالىٰ : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ(٢٤٠) ﴾
- قال تعالى : ﴿ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ
  وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها (٢٤١) ﴾
- قال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكُرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَّةُ حَياةً طَيِّبةً (٢٤٢) ﴾
- قال عَلَيْظَةٍ : « خَيْرُ الكَسْبِ كَسْبُ يد العامل إذا نَصِحَ (٢٤٣) »
- قال عَلَيْكَ : « ما أَكُلَ أَحَدُ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (٢٤٤) »

- قال عَلَيْكُ : « أَطْيَبُ الكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (٢٤٥) »
- قال تعالىٰ : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعَايِشَ (٢٤٦) ﴾
- قال عَلَيْ : « عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً » قالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قالَ : « فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَينْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ (٢٤٧) »
- قال عَلَيْكُ : « اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُفْلَيٰ (٢٤٨) »
- قال عَلَيْكَ : « ياحَنْظَلَةُ! ساعَةً وَساعَةً (٢٤٩) »
- قال عَلَيْتُهُ : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَغُوٌ ولَهُوٌ أُو سَهُوٌ إِلَّا أَرْبَعَ خِصَالٍ ... وَذَكَرَ مُلاعَبَةَ الرَجُلِ أَهْلَهُ (٢٥٠) »

### والحمد لله رب العالميـن

٠٠ - ويحض الإسلامُ الإنسانَ كذلك على

ترويح النفس واتخاذ حظها من

الراحة ، فإن ذلك مُعِينٌ على

استئناف العمل ومساعدٌ على حفظ

الصحة .

<sup>(</sup>٢٤٥) رواه أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم عن رافع بن حديج .

<sup>(</sup>٢٤٦) سورة الأعراف: ١٠.

<sup>(</sup>٢٤٧) متفق عليه عن أبي موسى الأشعري .

<sup>(</sup>۲٤۸) متفق عليه عن حكيم بن حزام .

<sup>(</sup>٢٤٩) رواه مسلم عن حنظلة بن الربيغ . (٢٥٠) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن جابر .

<sup>(</sup>٢٣٨) رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢٣٩) سورة الملك : ١٥.

<sup>(</sup>۲٤٠) سورة الشرح : ۷ .

<sup>(</sup>۲٤۱) سورة هود : ٦١ . (۲٤٢) سورة النحل : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢٤٣) رواه أحمد عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢٤٤) رواه البخاري عن المقداد بن معدي كرب .

### المشاركون في الندوة ( مرتبةً أسماؤهم على أحرف الهجاء )

الشيخ عبد الرحمن آل محمود الدكتور عبد الرحمن العوضي الأستاذ عبد الهادي بو طنالب الدكتور علي السيف الدكتور عمر سليمان الدكتور غازي أبو شقرة الأستاذ فهمى هويدي الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد الشيخ محمد الغزالي الدكتور محمد الهواري الشيخ محمد المختار السلامي الدكتور محمد سلم العوا الدكتور محمد شعلان الدكتور محمد عبد السلام الدكتور محمد عبد المنعم أبو الفضل الدكتور محمد عبد القادر بافقيه الدكتور محمد عمارة الدكتور محمد معروف الدواليبي الدكتور يوسف القرضاوي

الدكتور إبراهيم بدران الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني الدكتور أحمد رجائي الجندي الدكتور أحمد صدقي الدجاني الدكتور أحمم عمروة الدكتور أكبر مهدي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي السيدة إنعام المفتي الدكتور جمال عطية الدكتور جمال ماضي أبو العزايم الدكتور حسان حتحوت الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الدكتور خمالد المذكور الأستاذ ريحان شريف الدكتورة زهيرة عابدين الدكتور سعيد شيبان السيدة سهام الكرمي الدكتور طه جابر العلواني الشيخ عبد الحميد السائح

الدكتور محمد هيشم الخياط

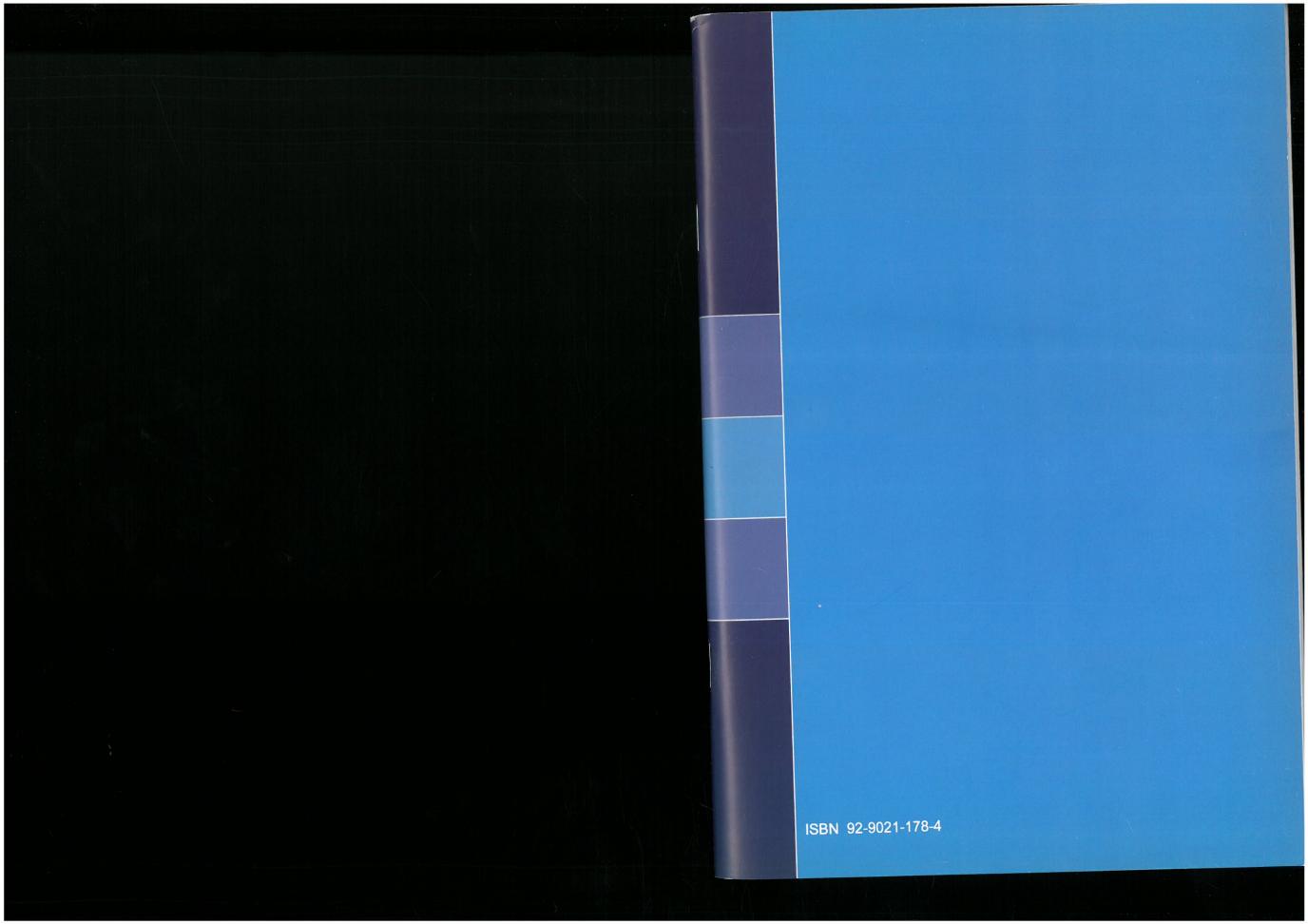